# إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

بنسل د/عے تبدیعییٰ

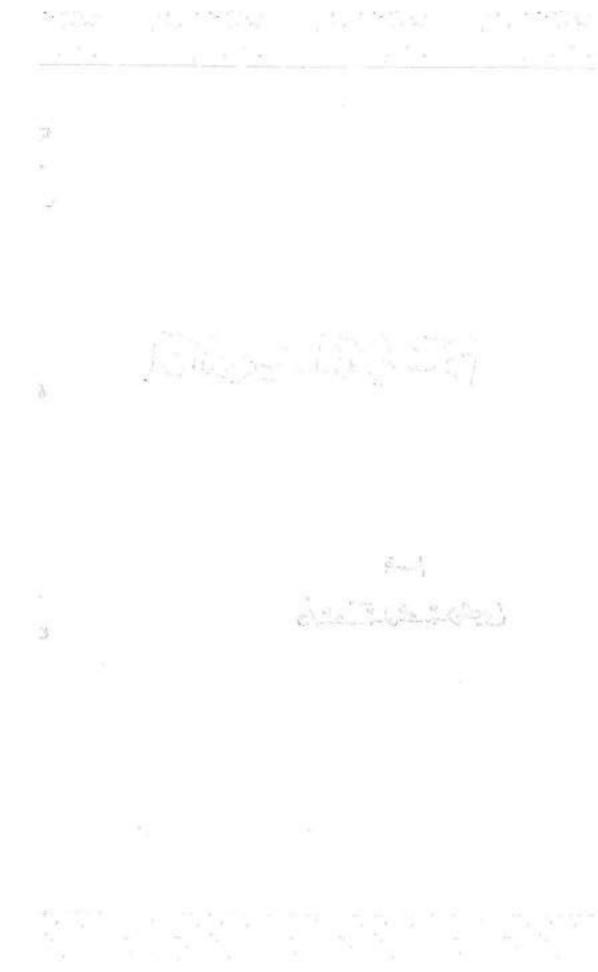

#### المقدمه:

الحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للما لمين ،
 سيد نا محد وعلى آ له وصحيه أجمعين .

أما يمد

فإن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للبشر عامة ، والإيمان به والاهتداء بمناهجه الحكيمة في الحياة حق على كل مكاف ... , ولا تفف مسئوليسة المسكلفين أولى الآلباب عند الإيمان والاستهداء بلي لا بد أن يتجاوزوا ذلك إلى الدعوة إليه ، وحث الناس عليه ، وكشف حجب الفقلة والصلالة عن قلوب المرضين عنه ، ذلك لأن الاسلام الحق لا بد أن يتم الدنبا ، ويملاء الآفاق ، والمقيدة الإسلامية القائمة على النوحيد الخالص ، والعبودية الصادقه لا بد أن تسكون كلها فقه ، والسلوك الاسلامي لا بد أن يحفظ ويصان ، ومجتمع المسلمين لا بد أن يبقى خير مجتمع أخرج للناس

وهذه الاهداف الكبيرة في الإسلام لا تنحقق إلا إذا كانت الدعوة في الإسلام عقيده ، وأصبح التناصح شعاركل مسلم ، والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر منهجكل مؤمن ؛ وتخلصنا من داء السلبيه إزاء النجاوز ولتعدى الذي يتعرض له الإسلام وشريعته ، واستبعدنا سلك التنصل والهروب من كل تبعة أو مسئولية .

ولاجل ذلك كانت الدعوة في الاسلام عصبه وقوامه وحياته وحيوية وحيوية والحافظة لمسيرته وحركة ، وقد حظيت من كناب الله وسنة ودووله ﷺ باكبر قدر وأوفى من العنباية والاهتمام(١) وسر هذه

<sup>(</sup>١) حيث وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على وجوب ع

الاهتهام القرآنى بقضية الدعوة إلى الإسلام أنها في حقيقتها وفي جوهرها قضية حراسه لحدود الاسلام ومبادئه ، ولا تقل عن المرابطة على الحدود الرد الاعداء والمعتسدين ؛ لاسيها في عصرنا الحاضر الذي ذهبت فيه الأفكار المشتتة تدعو لافكارها الضالة ، وكل واحد منها يرفع رايته مستعليا يربد النصر ، وافساح المحال لفكره ، وذهب كل فريق يدعو لديانته أو مذهبه الذي يربد تطبيقه على أكل وجه ، وهو يظن أن فكره صائب وأن ما أنى به هو أحسن الاعمال ، فالنصر أفي يدعو الصرائية ويذل قصاري جهده في النبشير بها وذيوعها ظنا أنها هي الدين الصحيح ، والهمل ما يحبه ويريده بالمالم دون أن يرجعه أحد إلى صوابه ، والسحيح ، وبقعل ما يحبه ويريده بالمالم دون أن يرجعه أحد إلى صوابه ، وصاحب كل مذهب يدعو لذهبه مع أن كل واحد من هؤلاء جميعا يسين وصاحب كل مذهب يدعو لمذهبه مع أن كل واحد من هؤلاء جميعا يسين على طريق الشيطان الرجيم ، فلا درايه له بدينه الصحيح الذي بعث به نهيه ، ولذا كان هذا البحث الموجز خطوه على الطريق لبيان الحق لحؤلاء وغيرهم لمرفة الدين الصحيح الذي ارتضاء الله لعبادة منذ القدم ... وقد قسمته إلى ثلاث نقاط:

الأول حول التدين والفطرة

الثانية حول السنة العامة أو السهات المشتركة في دعوة الرسول إلى الله والتالث بيان كيف أن الدين عند الله هو الإسلام فقط.

فإذا كان الفكر الاوربي قد أفلس في تفسير ظاهرة التدين وأنواع. سلوكه في المجتمع البدائي فإن القرآن الكريم قد أوضح في المديد من آياته

الدعوة إلى اقد سبحانه والقيام عليها وكذلك السنة المشرفه وردت فيها أحاديث كثيره حول ذلك راجع على سبيل المثال آيات سورة آل عران آية ١٠٥، آية ١١٠ وآية النوبة ١٢٢ وحديث [من رأى منكم منكرا فليغيره ... وغيره من الاحاديث

البيئات هذه الظاهره بيانا شافيا لاريب فيه فقد قال الحق سبحانه ، وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غانلين... الآيات إلى ولعلهم يرجعون ،(١٠) .

وقال تعالى و فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لحلق الله ذلك الدين القيم و لسكن أكثر الناس لايعلمون ،<٢٠

وإذا ما ذهبنا إلى السنة الشريفة لوجدنا هاتبين ذلك أيضا بيانا ثانيا

حيث نجد الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم قال رسول الله على أنه تعالى: إنى خلقت عبادي حنفاء لجاءتهم الشياطيين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وفي الحديث الصحيح وكل مولوديولد على الفطره ، (٣) .

وهكذا يوضع الفكر الاسلامي من حلال مصادره الاولى هذه الظاهر، دون تخبط أو تصليل فآيات سورة الاعراف تعرص حقيقة الباعث على الندين في نفس الانسان و فقد استخرج الله من بني آدم من ظهورهم ذربتهم التي سوف توجد جيلا بعد جيل في قرن بعد قرن وسألهم الست بربكم؟ فأجابوا جميما : بلي شهد نا ... أي شهد نا بر بو بيتك وحدك وجذه الشهادة سقطت تعانهم يوم القيامة أن يقولوا : إنا كنا عن التوحيد غاملين أو يقولوا : إنا أشرك أباؤنا من قبل وكنا على آثارهم مقتدين .

10

<sup>(</sup>١) راجع سورة الاعراف آيات ١٧٤،١٧٣،١٧٢ علما الم

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آيه ٢٠

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه بسنده ك القدر باب معني ا كل مولود يولد على القطره ٤٥٨/٢٨ ٤٥٩ عن أبي هريرة . (١٨ — حولية أصول الدين بالمنوفية )

يذكر الإمام ابن كشير فى تفسيرها , قال الامام أحمد حدثنا حسين ابن محمد حدثنا جرير عن كاشوم بنجيير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : إن الله أخذ الميتاق من ظهر آدم عليه السلام بنعان \_ يعنى عرقه \_ فأخرج من صلبه كل ذريه ذارها فنشرها بين يديه ثم كلهم قبلا ، قال : ألست بربكم ؟ قالول : بلى شهد تا ... إلى قوله تعالى : و بما فعل المبطلون ، (1) .

ويقول ابن عباس في تفسير ها أيضا : إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامه فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركو له به شيئا و تكفل لهم بالارزاق ثم أعادهم في صلبه ، قلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يؤمشذ ، فن إدرك منهم الميثاق الآخر فو في به نفعه الميثاق الآول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقوبه لم ينفعه الميثاق الآول ، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الآول ، على الفطرة (٢٠) .

فن خلال هذا التفسير الطيب يتضح لنا حقائق منها .

١ -- إن التدين مرتبط بعليته الاساسيه المركوزه في فطرة الإنسان
 وهي الميثاق الآول الذي أخذ الله سبحانه على البشر عامه في عالم الدر .

۲ – إرب كل من حضر الميثاق الأول لا بد من وجوده في عالم الحياة (۳).

Type whenley

<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر این کئیر ۲۰ /۲۰۱

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٢٩٢/٢٢

 <sup>(</sup>٣) وهنا تبدو محاولة تحديد النسل أو تنظيمه خرافه سول بها
 الشيطان باسم العلم أو التنسيق الاقتصادى ، فقدد تنكفل الله بالحلق والرزق معا .

٣ - أنه يوم الحج الأكبر يوم عرفات لأنه ميقات الميشاق الأول يوم أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم بأنه وجهم ، فقالوا : بل شهدنا ... وقد جعله الله الركن الاكبر في الحج لانه مكان العهد والميثاق الذي نطقة البشرية على نفسها في عالم الغيب و والمهم في عرض هذا النسير لهذه الآية هو ما ذكره بنكثير رضى الله عنه ... ومن ثم قال قاتلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الاشهاد إنما هو فطوهم على التوحيد (١) .

وهو الذي تدعو الله آية سورة الروم و فطرت الله التي فطر النساس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ،<٢٠ .

فالدين والفطرة إذن الاسلام كما يوضح ذلك الحديث الشريف الذى دواه أبو هريرة عرب رسول الله ﷺ «كل مولود يولد على الفطرة فأ بواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .... ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين القيم (٢٠٠٠).

وأجاب العلماء على ذلك بأن مدنى الجملة الطلب في صورة الاخبار أي لاتبديل لحلق الله ، أو يكون مدنى الجملة على الحبر على الحقيقة ويكون المفهوم أن الله جلت قدرته خلق جميعا على الفطرة المستقيمة التي لا يمكن تبديلها ولا يولد ولد وهو بجبول عليها ، ولا يضير الله خلقه ، ولمكن الذي يحاول التغير الاب والام ... ففيه تهديد وتحميل للمستوليه على إرادة التغير ...

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کشیر ج۲/ ۲۹۶

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية ٣٠

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح سبق تخربجه ، وهنا يبدو سؤال وهو ، إنه إذا كان المراد بالفطرة الاسلام فما معنى لا تبديل لحلق الله ، وقد دل الحديث على أن الابوين يهودان ، و ينصران ... ؟

فالحديث الشريف يدلل على أن الإسلام دين أنه هو والفطرة الإنسانية السليمة شيء واحد، وأن مبادى، الإسلام مطابقة تماماً لسنن الفطرة، وأن ما يعتور الناس من عوج إنما هو أمر طارى، راجع إلى الحروج عن التربية الإسلامية الصحيحة - أى إلى تنشئة النشى، على أصول الإسلام وأخلاقه وأعماله.

يقول الاستاذ سيد قطب تفسيراً لذلك : إن حقيقة التوحيد مركوزة في قطرة الإنسان كما أنها مركوزة في قطرة هذا الوجود من حوله ، في الفطرة البشرية إلا قطاع من قطرة الوجودكله .. وهذا حق ، فإذا كان القرآن الكريم قد أوضح لنا علل التدين في الإنسان مفطور عليه ، فقد شهد لذلك التاريخ الانساني نفسه .

فإن الناظر فى تاريخ البشرية على مدى العصور والآجيال المتعاقبة يحد أن الدين كان أمراً لازماً لها ، وأنها لا يمكن أن تستغنى عنه بحالمن الاحوال شأنه فى ذلك شأن مقوماتها الضرورية ومن ثم لم نجد أمة من الآمم قد استطاعت أن تعيش بمنائى عن عقيدة دانت لها بالحضوح والإذعان سواء فى ذلك الشعوب المنقدمة التى خطت خطوات فسيحة فى سيل الحضارة والمدنية .

فاعتقاد الإنسان بوجود قوة عليا تسيطر على هذا الكونوجد يوم وجدالإنسان على ظهر هذه البسيطة، وإن لم يعرف حقيقة هذه القوة المغيبة عنه.

وقد تناول هذا الموضوع الكثير من الكتاب والمفكرين، حتى أن بعضهم استدل على وجود البارى سبحانه، وأقامه دليلامستقلا على وجود الله، وسماه والدليلي الإجماعي، وعال هذه التسمية باجماع الأمم على الاعتراف بإله قادر أبدع السكائنات وهو لايزال يرعاها ويدير شتوتها مثلما فعل الشيخ و محمد جمال الدين القاسمي الدمشتي ، في كتابه و دلائل التوحيد، تحت عنوان و الدليل الحسادي والعشرون ، [ تاريخ البشر ] فيقول : و إن تاريخ البشر يرينا أن جميع الناس من مبدأ فطرتهم هم أصحاب اتجاه دبني و فلا توجد أمة في عصر أو مكان دون ديانة ، ولئن رأينا البعض قد الحرف فلا يمنع هذا أن معرفة الله مفروسة في قلوبهم ، هذا الشعور الديني لا يمكن أن يكون وليد عقلي بشرى لانه سبق كل تقدم علمي وقد قال يعض من زرع الارض برحلاته : إنه في الوقت الذي يمكننا أن نجد فيه أمماً عرومة من العلوم أو السلطة أو التقدم ، فإننا لا يمكننا أن نجد مدينة حالية من المعابد أو لا تقام فيها صلوات لدفع ضر أو لجلب أن نجد مدينة حالية من المعابد أو لا تقام فيها صلوات لدفع ضر أو لجلب نفع وخير .

ثم يقول: فهذا دليل على أن الله خلق البشر وهم يحملون من المواهب الروحية مايمكنهم من معرفة وجود الله معرفة تنبعث من النفس، وتصدر عن القلب، كما ذكر عن الرحالة الذين جالوا عندافتنا حأمر يكاواستراليا وغيرها من الأرض المجهولة.

ويحمل دليله بقوله: إن الاعتقاد بوجود وخلود النفس من أركان ديانهم من ديانة الشعوب التي ذكرها – وكذا الاعتقاد بمكافأه الصالحين ومجازاة المفسدين، بل شوهدعند أعظم الشعوب توحشاً وهمجية الاعتقاد بوجود مولى عظيم في السهاء وقد كان الدين والاعتقاد بوجودالله سايقين على كل تقدم ، فلقد ظهرا مع ظهور الاسنان ووجره على الارض. وما يزعمه زاعم من أن بعض الامم لم يعرفوا الحالق تعالى ، فا هو إلا ادعاء باطل كما تبين للمؤرخين الذين جالوا بين أولئك الشعوب ، واستقرءوا أخبارهم فوجدوهم على أتم اتفاق على الإقرار بوجود الله سبحانه (١) .

 <sup>(</sup>١) دلائل التوجيد / جمال آادين القاسمي ص ٤٧ ، ٨٤ ط جمعية دار
 النشر والتأليف الازمرية .

وهو هذا أيضاً بحدثنا الاستاذالهي الخولى في كتابه وآدم عليه السلام، فيقول: ومن النرائر الاصبله في الإنسان غريزة التدين، ومن مظاهرها الرجوع إلى الله والإنابة إليه والنزوع إلى عونه ورعايته سبحانه ويظهر أثر ذلك بارزا في حالتين -:

الأولى: عندما يقع أهل الغفلة والشرود عن الله فى كرب لانتفع معه حيلة ولا سبب، يصور ذلك قوله سبحانه، حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ، (۱) . وهذا النمط من البشر يخلف وعده ويكذب نفسه د فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الارض ... الآية وآيات فى الفرآن المكريم كثيرة توضح نفسية هذا الملون من البشر .

700

يقول سيحانه، وإذا مس الإفسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خواه نعمة منه فسى ماكان يدعو إليه من قبل، وجعل قه أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع يكفرك قليلا إنك من أصحاب الناد، ".

ويقول أيضاً : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فه ماكشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك ذين للمسرفين ماكانوا يعملون ،(٣).

ويقول دقل من بنجيكم من ظلمات البر والبحوتدعونه تضرعاً وخيفة لئن أنجانا من هذه لشكونن من الشاكرين قل الله بنجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ، ٤٠٠

و هـ كذا يصور انا القرآن تلك الغشاوة التي تحجب يصيره الإنسان عن رؤية الحق في جانب الحالق، حين يكون في سعة من العيش ورغد من الحياة حتى ماإذا تبدل به الحال فأصبح في فقر بعد غنى وبؤس بعد وخاه وحتى إذا ماضافت به السبل وتعسرت عليه الحياة انقشمت عنه تلك الغشاوة إفار تد بصير، والتجأ إلى الله التجاء المضطر الذي لاحيلة له.

ولعل مايصور لنا تلك النزعة ماتحكيه لنا آيات القرآن الكريم في
قصة فرعون حينها أدركه الغرق وأطبق عليه البحر فثارت في نفسه الغريرة
الدينية التي حجبت بكبريا ته وصلفه وغروره فأعلن الإيمان ــ ولسكن
هيات ينفع الإيمان ــ قال تعالى وحتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين م٠٠٠

أما الثانية : فنجدها في صورة النفس اللوامة التي تعود إلى ربها إذا كشف عنها غطاء النشاوة الإجتهاعية يقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفسس الذنوب إلاالله ... يا(٢) الآية :

وهكذا يتضح لمنياً من خلال ما سبق أن غريزة الشدين من الغرائز

<sup>(</sup>۱) يونس آية ، ه ، وهناك آيات أخرى كثيرة غير هذه الآيات منها و و لئن سألتهم من خلق السموات و الآرض ليقو ان الله ، [ الزمر : ٣٨ ] و قوله تعالى ، و لئن سألتهم من خلق السهاوات و الآرض ليقو ان الله قل الحدقة بل أكثرهم لا يعلمون ، [ لقمان : ٢٥ ] ، و لئن سألتهم من خلق السهاوات و الآرض ليقو ان حلقهن الدريز العليم ، [سورة الزحرف: ٩١] ، و [ذا غضهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين ، [ لقمان : ٣٢ ] (٢) سورة آل عران آية ١٣٥ )

الأصيلة فى الإنسان ، وأنه لا يتصور أن يعيش الإنسان البتة بغيرعقيدة أباً كانت هذه العقيدة ، فحتى الإنسان الملحد أو اللاديني لا يمكن أن نبرته البته من العقيدة ، فإنه فى حقيقته مؤمن ولكن فى وضع آخر وصورة إخرى(١).

وإذا كافت العقيد ة أمراً فطريا في طبيعة الإنسان وملازمة له على الدوام، وإذا كان الإنسان عاجزاً بمفرده أوحتى مع بنى جنسه وعشيرته عن إدراك وجه الحق في صلته بخالفه، وما يجب لهمذه الصلة أن تكون عليه قدسية وتنزيه، كان من الطبيعي أن يرسل الله الرسل ليأحذ وأبيد البشرية نحو الاتجاء السليم الصحيح لما يجب أن يكون عليه الوضع في أمر العقيدة.

ومن ثم كانت الحكمة الالهية قاضبة بأن تكون بعثة الابياء عليهم السلام عامة لجميع الامم في جميع الازمان والعصور، وفي هذا يقول اقه سبحانه دواحكل أمة رسول ١٠٠٥، ولكل قوم هاد ١٠٠١، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ١٠٠٠، وقد بعث الله هؤلاء الرسل لغاية وهدف ، ولتحقيق هذا الهدف جعل دعوتهم متحدة في الاصول والسن العامة بعثوا من أجلها وتحقيقها ، فا مي السنن العامة أو السهات المشتركة في دعوة الرسل إلى اقه ؟ ،

 <sup>(1)</sup> يوان آية به دومثال المداخري توبد غير عند الاباد دايا
 وان مأتي من عقد المدان والابحر القوان آن ( الرحمة عال)
 وان عالي وان مأتي من عال المرادو (ترحر بعوان الدع)

ربات (1) جدا هو الإسلام / محد عبد القادر العادي من مع ، او ط دار الفيكر من الأرس إن والمال و المال المسلم المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

<sup>(</sup>٢) سودة يونس آية (٤٧) الله الرع) سودة الرعد آية (٧) الله

<sup>(</sup>٤) -ورة فاطر آية (٢٤) (٢٤ مَيْرَ النَّهُ النَّهُ عَالَ النَّهُ عَالَ النَّهُ عَالَ النَّهُ عَالَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَالَ النَّهُ عَالَىٰ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِي ع

## السنن العامة في دعوة الرسل إلى الله تعالى

قال تمالی ، شرع لسكم من الدين ما وصی به نوحا والذی أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسی أن أقيموا الدين ولانتفرقوا فيه ... ،

وقال ﷺ: والانبياء أخوه من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ، حديث صيح رواء الإمام مسلم فى صحيـح بسنده ك الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام ج٢٤١/٢

ان من أنعم النظر فيها قصه الله تعالى فى كتابه الحكيم على رسو اله الصادق الامين ﷺ من أنباء الرسل صلوات الله عليهم أجمعين – يرى أنهم جيعاً جاءوا للبشرية بجملة من المبادىء والاركان المتعلقة بشطرى المفيدة والشريعة .

فاقد انفقت الرسالات السهاوية جميعاً على أن المقيدة وتوحيد الآلوهية هي الاساس الاول حتى إذا ما تم إرساء ذلك الاساس وتوظدنى نقوى المرسل إليهم كانت المرحلة الثانية بالنسبة للرسل وهي مرحلة النشريع، ذلك أن إرساء العقيدة بعد الاساس ينبني عليه فيها بعد ما شرعه الله لمكل أمة من الام من تشريعات حسب الظروف و الاوضاع التي كانت سائدة مها بما يحكم صالحا وإزالة ما بها من فساد، وكان هسدا أيضاً بمثابة العناصر التي يتكون منها بناء الدين لاى أمه من الام مهما اختلفت أزمانها وأماكنها، تلك الدن والعناصر هي.

ا ـــ الدعوة إلى الإيمان بالله وتفرده بالمبادة الوحدانية .

٢ – الدعوة إلى الإيمان باليوم الاخر – يوم القيامة – وما نيسة
 من يعث وتشور وجواء .

٣ – الدعوة إلى العمل الصالح.

عالجة الأمراض الاجتماعية والاخلاقية.

تلك أهم الآسس التي قامت دعوات الرسل جمعياً وكانت بينهم بمثابة قاسم مشترك في دعواتهم إلى الله تعالى .

قال تمالى و إن الذين ها دوا النصارى والصائبين من آمن باقه واليوم الآخر وعمسل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا م يحزنون ،

وهذه كلمة مختصره وموجزة حول هذه الأسس .

أولاً : الدعوة إلى توحيد الربوبية والألوهية لله الواحد .

وهى تعنى أفراد اقه تعالى بالعبودية وإعتقادانه رب العالمين المتصرف في أمور عباده والقرآن السكريم وهو أوثق المصادر وأصدقها يجدثنا في جلاء ووضوح كيف كانت الدعوة إلى التوحيد سمة مشتركة بين دعوة الانبياء جميعاً وإنها البداية التي يبدأ بها كل رسول دعوته إلى قومه.

نرى ذلك فيها قرره القرآن الـكريم وهو يتحدث عرب الرسالات السهاوية السايقة .

فيقول عن نوح عليه السلام حينا بدأ رسالته بدعوة قومه إلى عبادة الله وحدمو تفرده بالالوهية المستحقة لمكلخضوع وتقدييس حيث يقول سبحانه و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم أعبدو القمالكم من إله غيره إلى أخاف عليكم عبذاب يوم عظيم .

[سورة الإعراف آية ٥٩]

4

وفى قصة هود مع قومه ، وإلى عادأخاهم هودا قال ياقوم أعيدوا
 الله ما الكم من إله غيره أفلا تتقون ، [ سورة الأعراف آية ٣٥]

ه وفي قصة صالح ، وإلى تمود أخام صالحا قال يا قوم أعبدوا اقه
 ما لسكم من إله غيره ،

وفى قصة شعيب ، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يانوم أعبدوا اقه
 ما لكم من إله غيره ،

وفى قصة الياس ، وإن اليـــاس لمن المرسلين . إذ قال المو ، ه ألا تتقون . اتدعون بعلا وتذرون أحسن الحالمين ، الله ربكم ورب أبالكم الأولين ، [ سورة الصافات آيات ١٢٣ – ١٣٤ – ١٣٥ ]

• وفى تصب الراهم وهو يجادل أباه ويدعوه وقومه إلى ترك ماكانوا يعبدون من دون اقه من عبادات الاصنام والتمائيل والرجوع إلى وعبادة الله فاطهر السهاوات والارض، يقول سبحانه، وأذكر فى الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبياً إذ قال يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً. يا أبت إلى قد جائنى من العمل ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحن عصياً، يا أبت إلى أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان فتكون الرحن عصياً، يا آخر الآيات التي تحدثنا عن مجاداته لا بيه.

[ سورة مريم آيات ١١ -٠٠)

وفى سورة الانبيا. • قال بل ربكم رب الساوات والارض الذي نظرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين • واجع آيات ٥١ إلى ٥٩

وق قصة موسى عليه السلام حيث يقول سبحانه عن دعوته قومه

إلى عبادة الله الواحد ([نما إلهـكم الله الذي لا إله إلا هو وسعكل شي. علماً ، (سورة طه ٩٨)

ا ويقول سبحانه في الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل ، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ، (سورة البقرة ٨٣)

وقوله سبحانه حكاية عنـه د ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن أعبدوا الله ربى وربكم... ،

وسيدتا عمد ﷺ يدعو قومه ويعلمهم دقل إنما أنا بشرمندكم يوحى إلى إنما إلحكم إله وأحد فاستقيموا إليه وأستغفروه وويل للمشركين ، (سورة فصلت آية ٦)

ويعمم الحق سبحانه وتعالى ذلك بقوله فىسورة الانبياء دوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ، ( سورة الأنبياء ٢٥ )

وفى سورة النحل ، ولقد بعثنا فى كل أمــــة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآنة ٣٦

وفي سورة الزخرف دوأسأل من أرسلنا من قباكمن رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون، آية ه؟

وهكذا يتضع لنا بما لا يدع بجالا للشك كيف كانت الدعوة إلى توحيد الآلوهية والربوبية سمة مشتركة بين دعوه الرسل جميعاً الى الله بيد أن بمنا يجدر الاشارة اليه هو أن دعوة الرسل لهذا الجانب لم يسكن القراص منها التدليل على وجود الله بقدر ما كان الهدف منها هو تنزيه الذات الالهية عما علق بها في أذهان البشر من أوران الشرك ، ذلك أن الشرك ظاهرة قديمة تمتد جدورها إلى أعماق التاريخ الإنساني: فهي ظاهرة الشرك ظاهرة قديمة تمتد جدورها إلى أعماق التاريخ الإنساني: فهي ظاهرة

قسرى جذورها وتمند عروقها ومنابتها في جوف الانسانية الفاسدة اللاهية. دامت تخطو على جسر هذه الحياة إلى أن تقع في دائرة الحياة الآخرى، ومن ثم كانت مهمة الرسل هي تصحيح العلاقة بدين الانسان وخالقة وتطهيرها عما شابها من شوائب الاشراك الذي ضلت فيها البشرية على مذاهب شيء .

ثم إنها البداية الطبيعة لمكى يتلق البشر بعد ذلك وحى السهاء بعد أن آمنوا بحصدرةومن هذا تأتى الرحلة التاليه بعد الإيمان بالله وتفرده بالعبادة والتقديس وهي مرحلة الذعوة إلى بقية أركان الدين.

الاساس الثانى: الدعوة إلى الايمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وجواء.

فهذا هو الاساس الثانى الذى اتفقت عليه دعوة الرسل إلى أقوامهم. وهو الدعوه إلى الايمان بحشر الحلائق من القبور للوقوف أمام الله لتجزى. كل نفس بما كسبت .

ذلك أن الانسان في حياته الدنيويه لما كان يكد ويسعى ويمارس أنواعا من الاعسال سواء منها ما يتعلق بشئون معيشته الدنيوية، وما يتصل بها من كافة ضروب المعاملات والمبادلات بينه وبين غيره من البشر أو ما يتملق بشئون دينه وما يتصل بتلك الشئون من أداء العبادات وإذا كان الانسان قد يلقى في وبناه جراء ما يقدمه من بعض الاعمال الصالحه عنلا ذلك في صورة نعمه قد ينغم الله بها عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لما يقترنه الانسان من الاثام والمعاصى، فإن كثيرا من الاعمال التي يقوم بها الانسان في هذه الحياة لا يحد لها جراءاً في حياته الدنيوية هذه ، و لما كانت حكمة الله قاضيه بأن لدكل عمل من الاعمال جزاء أن خيرا الضرودي، في و ان شرا فصر طبقا الشاعدة والمسؤلية والجراء كان من الضرودي،

8

ان تكون هناك دارا أخرى بعد هـذه الدار يعث فيها البشر من قبورهم حيث يقفون للحساب والمساءلة ثم توفىكل نفس جزاءها من الثواب أو العقاب ( يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه أمداً بعيدا ... الآية)[سورة آل عران ٣٠).

( فمن يعمل مثقال ذرة خميرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [الزازلة ٨٠٧].

وإذا كانت همذه القاعده وقاعدة المسؤلية والجزاء، لا تخص فردا دؤن فرد أو قوما دون قوم ولا أمه يعنيها دون أخرى كان من الطبعى أن تكون عقيدة البعث والجزاء عامة لجميع الناس، وهذا الآساس وسط بين كل من الآساس الأول والثالث فهو مكمل للآساس الأول وهو الإيمان بالله وتوحيده وباعثا على الآساس الثالث وهو الدعوة إلى العمل الصالح.

هذا وقد عرض القرآن البكريم هذا الأساسعرضاً موضحاً في كثير من آياتة البينات .

ولعل ما يوضح هذا الركن بالنسبة للبشر جميعا وأنه سنه من ستن الله تعالى أن يحازى المحسن على إحسانه والمسىء على إساءته ما ذكره الحق سبحانه فى قصة آدم وحواء (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدد ولسكم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين ... قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأنينكم متى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحونون والذين كفروا هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحونون والذين كفروا وكذبوا بآباتنا أوائك أصحاب النارهم فيها خالدون [سووة البقرة الإيات ٢٩،٢٨،٢٦].

وذلك واضح من قوله سبحانه ، ومتاع إلى حين ، وهو حين موتهم وف الجزاء بين جوا. الذين كفروا ويتضح هذا الركن جيدا في دعوات الرسل إلى أقوامهم ، ولذا نجد أن هذا الركن من الأركان الأساسية والسات العامة المشتركة بين دءوات الرسل جميعاً .

فنى دعوة نوح عليه السلام نجد قول الحق سبحانه (لقد أرسنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لـكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ، [سورة الأعراف الآية ٥٩].

وفي سورة هو د و إني أخاب عليكم عذاب يوم أليم ، [ آية ٢٦] .

وفى سورة نوح حين يعدد لهم من مظاهر القدرة الإلهية في هذا الكون ما به يستدل على أحقية البعث حيث جاء في السورة (ما لمكم لا ترجدون قه وقارا وقد خلفكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سهوات طبافاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجا واقد أنبتكم من الارض نباتا ثم بعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ، [الآيات ١٢ إلى ١٨ من سوره نوح].

ونجد سيدنا إبراهيم — عليه السلام — يدعوا الحق سبحانه بالمغفره. ولوالديه وللمؤمنين بوم يقوم الحساب فيقول دربنــا اغفر لى ولوالدى والمؤمنين يوم يقوم الحساب ، [سورة إبراهيم الآية الله ] ،

فيوم الحساب هو يوم القيامة :

0

وفي قصة شعيب-علية السلام-(وإلى مدين أخام شعيب قال ياقوم اعيدوا الله ما لسكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى أراكم بخير وأنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط) [ هود آية ٨٤].

وفى تصة موسى – عليه السلام – نجسه قول الحق سبحانه ( يا بنى إسرائيل اذكروا تعدى الـتى أنصت عليسكم وأنى فضلتسكم على العسالمين وانقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس عن نفس شيئا ولايقبسل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يتصرون ﴾ [ سورة البقرة الآية ٤٧ ، ٤٨].

بل ويضرب المثل عمليا لبنى إسراقيل بشاهدونه بأعينهم يبين لهم إمكان البعث وكيفية فيقول سبحانه ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره قال إنتخذنا هزوا من إلى أن يعلمهم الحكمة من ذلك وهي قدرة الله على إحياء الموتى فيقول سبحانه ( فقانا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله المدوتى ويريكم آباته لعلكم تعقلون ) [آبات سورة البقرة المحرى ويريكم آباته لعلكم تعقلون ) [آبات سورة البقرة المحرى ويريكم آباته العلم المحرى الم

وعن هذه يوضح القرآن أن ما جاء به هو ما أوحاه الله إلى إبراهيم وإلى موسى ، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي الا تذروا واذرة وزر أخرى ، وأن ليس للانسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزأه الجزاء الاوفى وإن إلى ربك المنتهى، [سورة النجم آيات ٢٣ – ٢٢] ،

ولقد كان من وعد اقد لمبنى إسرائيل أن يدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهاد حسبين يمتثلون ما أمرهم به من المأمورات فيقول سبحانه ولقد أخذ اقد ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيا وقال اقد انى معكم لتن أقتم الصلاة وارتيتم الزكاة وارمنتم برسلى وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجرى من تحتها الانهار فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل)

فى قصة عيسى - عليه السلام - دواد قال الله ياعيسى الى متوفيك وادفعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرحبكم فأحمكم بينكم فيها كنتم فيه تختلفون. [آل عمران آية ه 6] المسمودة ويقول الله أيضا و لن يستكف المسح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المفريون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر نسيحشرهم إليه جميعاً .... الآيات من سورة النساه ١٧٢ ، ١٧٣

ويدعوهم إلى الاستعداد لهذا اليوم وآيات القرآن الـكريم كثيرة في ذلك حتى أن آخر آية نزلت في القرآر\_ ونزلت تحث وتخص على الاستعداد لهذا اليوم , واتقو ا يوما ترجعون فيه إلى الله شم توفىكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . . ، الآية سورة البقرة ٢٨١

## الأساس الثالت : الدعوء إلى العمل الصالح .

20

وهو تدرج كريم في سمات الرسالات السياوية ، إد بعد ما يؤمر. الإفسان بالله ويؤمن بأن هناك يوما آخر يجد فيه جزاء ما قدم في هــذه الحياه لابدأن ينبعث عن هذا الإيمان سلوك طيب وعمل صالح، وعلى حددًا كافت الدعوة إلى العمل الصالح أثر لازم للإيمان باقة واليوم الآخر وتمرة له ويتوفف كالكل منهما على الآخر فمن فسد إيمانه فسد عمله، ولا يمكون الممل صالحاً مصلحاً لعامله إلا يحمله على الذي شرعه الله لاجله .

والدعوة إلى العمل الصالح تشمل الدعوة لامتثال كل ما أمر الله به من عبادات مفروضه وسائر أعمال البرالتي ترضي الله سبحانه لمــا لها من التأثير الطيب في صلاح البشر ، كبر الوالدين، وصلة الأرحام وإكرام اليتامي والمساكين ... وغير ذلك ٥٠٠ . الدين المدينة الم

وفي سورة الأنعام نجد الآيات الكريمية (١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ٢٥٠)

<sup>(</sup>١) د اجع الوحى الحمدي، رشيد رضا ص ١٣٧، ١٣٨ .

 <sup>(</sup>۲) حيث يقول الحق سبحانه وكل تعالوا أنل ما حرم دبكم = (١٩ – حولية أصول الدين بالمنوفية )

ما أجمت عليه الشرائع السهاوية فى الدعوة إليه من امتثال الآوام، واجتناب النواهى ، وذلك لما لها من الآثر الكبير فى إصلاح المجتمعات الإنسانية فإنها بعد أن دعت إلى التوحيد الدى هو الآساس والدعامة الآولى الكل دين دعت إلى حمله من الوصايا وختمت كل آية من الآيات الثلاثة بما يشمر بخطوره هذه الوصايا وأهميتها ، وتأكيدها .

فتجد فى بهاية الآية الأولى و ذلكم وصاكم به لعلم تعقلون ، وفى نهاية الثانية و ذلك وصاكم به لعلم تذكرون ، وفى نهاية الثانثة و ذلكم وصاكم به لعلمكم تذكرون ، وفى نهاية الثانثة و ذلكم وصاكم به لعلمكم تتقون ، فهذه الوصايا جملة لا تختلف عليها الرسالات السهاوية بل إن الدعوة إلى هذه الوصايا كانت من أهم السهات العامة المشتركة بين رسالات السهاء جميعها ، (٢٠) .

عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ولا نفتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزق كم إو إياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذا كم وصاكم به لعله كم تعقلون. ولا تقربوا مال البتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسلمها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعله كم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السيل فنفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعله .

(٢) وقد أرحى الله إلى موسى عليه السلام وصايا عنر تكاد تنفق

كلها مع جملة هذه الوصايا وهي كما جاءت في التوراة الصحيح .

١٠٠١ من أرض مصر ١٠٠٠ إلحك للدى أخرجك من أرض مصر ١٠٠٠ يكن لك
 ألحة أخرى أماى .

. ـ . ـ ـ رق الماق . ٣ ـ ـ لا تصنع لك تمثالًا منحو تا ولا صورة ... لا تسجد لحمن ولا تعبد من لاتى أنا ربك إلحك .

وقد حرص رسل الله جميعاً على تطبيقها والدعوة [ايها فهي|الصراط المستقم الذي أمر الله عباده بإتباعه والنزامه , وأن هذا صراطي مستقيما

ولقد كان بين الرسالات السياوية قاسم مشترك أيضًا في الدعوة إلى بعض النشريمات إذ أرب هناك من النشريعات الكريمة التي شرعها الله لعباده لما لها من مكانة عظمي في تربية النفوس وإصلاح المجتمعات الامر الذي من أجله جعل الله هــذه النشر يعات عامة لجميع البشر ، ودعا إليها جميع الرسل، ومن هذه التشريعات:

#### شريعتا الصلاة والزكاة:

فها من التشريعات المامة الاصيلة التي دعى إليها جميع الانبياء .

فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه دربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة منالناستهوى إليهم، الآية سورة إبراهيم آية ٢٧ درباجعلني مقيمالصلاة ومن ذريق ... ، الآية سورة إبراهم آية . ٤

10

٣ = ٣ - لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا . ١ عند بالمسال بالمدار .

٤ - اذكر يوم السيت ، ففيه سبت لربك إلحك .

ه – اكرم أباك وأمك لمكي تطول أيامك على الأرض حتى بعطيك الرب إلحك أبناء بروه . أبناء بروه المارية المارية

<sup>4 -</sup> K 36 - K 36 - K 36 - K

٨٠ - لا تسرق ، دايدا ن عدد ١١ دليد الدين الماد الدين الماد ٩ - لا تشهد على قريبك شهادة زور . الله وعالم المعالمة المعالمة المعالمة

١٠ – لاتشته بنت قريبك لاتشته إمرأة قريبك ولا أمته ولا ثوره ولا حاده . الراه

وينوه الحق سبحاله بشأن[سماعيل عليه السلام ، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ] مريم وهه،

ويوجه الخطاب لبني إسرائيل دو أقيموا الصلاة وأثوا الزكاة واركعوا مع الراكعين،

ويقول سبحانه . وقال اقد إنى مسكم لئن أقتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي ،

ويأمر بنى إسرائيل بالإستعانة بالصبر والصلاة ، واستعينوا بالصبر البقرة « ٤٥ »

ويأمر مريم البتول و يامريم اقتنى لربك واسجدى واركمى مع الراكعين ... ،

ويقول حكاية عن عيسى عليه السلام « وجعلنى مباركا أينها كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا .: سورة مريم «٣١٠

ويؤخذ الميثاق على بنى إسرائيل دوإذ أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى القرب والبتامي والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيمو الصلاة وأنوا الزكاة ، البقرة «٨٣»

ثم توضع آيات القرآن الكريم أن هذين الركثين من أركان الشريعة هما من جملة ما أوحاه الله سبحانه إلى عدد من أنبياته فيقو ل الحق سبحانه بعد ذكر قصة إبراهيم عليه السلام و وجعلناهم أثمة يهدون بأمر نا وأوحينا إليهم فعل الحيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانو الزاعادين ، اليهم فعل الحيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانو الزاعادين ،

#### (ب) شريعة الصيام: والمناه المناه المناه المناه المناه

فهى من الفرائض التى أمر الله بها جميع أنبيائه لمما لها من أثر عظيم فى تهذيب النفس وتربيتها على الفضائل، وقد بينت لنا أية الصيام أن الله فرض علينا هــده الفريضة كما فرضها على الذين من قبلنا قال سبحانه ويا أيها الدين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتفون

(ح) فريضة الحج – حيث كان من الفرائض الأساسية الأولى التي افترضها الله وشرعها لانبيائه وأعهم منذ أدم عليه السلام ، ومع تقادم الزمن كانت كل أمنة تقوم بزيارة أماكن مخصصة بغية التقرب إلى افته المعبود، إلى أن بوء الله مكان البيت لإبراهيم عليه السلام وأمره برفع قواعده وأن يأذن في الناس بالحج بعد تطهير البيت للطاعفين والمناكفين والركم السيعود .

 و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أتك أنت السميح العليم ،

وإذ بوءنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي وطهر بيني للطائفين والفائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأ نوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا مثافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ... ،

واستمر الحج شريعه لجميع الآنبياء، وإن كان لتقادم الزمن أثره في تغير الناس وتبديلهم للكثير من مناسك الحج حيث أشركوا بالله الاصنام والآوثان ورفعوها على ظهر البيت وطافوا بالبيت عرايا حتى جاءت الرسالة الحاتمة بإزالة هذه البدع وتلك المعبودات والآوثان على يد عمد منافئ ودعا الناس إلى الحق والصواب قائلا لهم وقل إنى هدائى ربى إلى صواط مستقم دينا قما ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين، صواط مستقم دينا قما ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين،

وهكذا نجد أن جميع أركان الإسلام مشروعة ومفروضة على جميع الانبيا. وهي متحدة بينهم جميعا عا يدلل على أن دينهم جميعا دين واحد .

رابِماً : معاجَّة الْأمراض الإجتماعية والآخلاقية الفاشية :

حيث نجد أن كل رسول من رسل الله كان يبعث إلى قسوم معينين الإهداف معينة استلزمت معها اختلاف بعض النشر يعات التي شرعها الله لمكل أمة . فتنجه كل شريعة وجهة خاصة حسب اختلاف البيئات والامم وحسما يكون سائدا في تلك البيئة ، وذاك من أمراض اجتماعية أو أخلافية تحتاج إلى من يصلحها أو يستأصلها إن كان وجودها في المجتمع لايتفق وما يجب أن يكون عليه الوضع العام للمجتمع الأوحى الذي كرم الله أفراده على سائر خلقه، ومن هنا فلس الحكة فيما قام به الرسل الكرام من دعوة أقوامهم إلى الكف عسا كان منتشرا بينهم من الفواحش والموبقات .

فترى نوحاً وهوداً وصالحاً ولربراهيم عليهمالسلام يهتمون كثيراً بالتوحيد والقضاء على الشرك بشتى الوسائل لآن الوثنية كانت متسلطة على عقول من أرسلوا اليهم .

ونرى لوطا عليه السلام جمل همه فى القضاء على الفاحشة واللواطة،
لافتنان القوم بها ، راجع سورة الإعراف آيات (٨٠–٨٤) ولوطا إذ
قال لقومه أتأ تون الفاحشة ماسيقكم بها من أحد من العالمين ، الآيات
وكذلك نجد شعيبا عليه السلام بعددعوة قومه إلى التوحيد ينهاهم عن نقص
الكيل والميزان والتطفيف فيها وبخس الناس أشياءهم ، ويأمرهم بايفاء
الكيل والميزان بالقسط و وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم أعبدوا أقه
ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيئة من ربكم فأو فوا الكبل والميزان

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لـكم إن كنتم مؤمنين ) الآيات من سورة الاعراف ٨٥–٨٧

وكذلك نرى موسى عليه السلام يعمل على أنحاء الشعب الإسرائيلي من فرعونوآ له الطفاه الظالمين لآن حال ذلك الشعب كان حينئذ يستوجب الاسماف أولا .

وهكذا نرى كل رسول من رسل افة قام على الوجه الأكمل بمعالجة الأمراض الاجتماعية والأخلاقية التيكانت متفشية بين قومه مع الصبر واحتمال الآذي في سبيل[قامة الدين الذي بعثوا به، وقد جعلوا دعواتهم قائمة على الترغيب في امتثال الاوامر والترهيب من مخالفة الله وعصيانه.

خامسا: الدعوة إلى الإيمان بجميع وسل الله لا فرق بـين رسول
 ورسول:

ذلك لأن دعوة الرسل جميعا واحدة، ودينهم واحد والحديث صريح في ذلك فقد جا. فيه و... الانبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ولذا كان أحد الميناق على الرسل دوإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما أتبيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصر نه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررتما قال فاشهدوا وأنامعكم من الشاهدين، سورة آل عمران آية ٨١

وبقول سبحانه دقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسىوعيسى وما أوتى النبيون من رجم لاتفرق بين أحد منهم ونحن له مسلون ، سورة البقرة آية د١٣٦٠، وراجع آية سورة آل عمران رقم ٨٤

ولذا كانت دعوة سيدنا محمد ﷺ إلى الإيمان بجميع رسل الله

لافرق بين رسول ورسول ، وقد ذكر الحق فى قراءته ذلك حيث قال سبحانه دآمن الرسول بما أنزل اليسه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطمنا غفر انك ربنا واليك المصبر ، سورة البقرة ده.».

و بعد ، فهذه هي السهات العمامة والسنن المشتركة في دعوة رسل الله جميعا مما يدال دلالة أكيدة على أن الدين الذي بعثوا به وأرسلوا من أجله دين واحد وكل مكمل للآخر فما هو هذا الدين .

#### ثالثا: الدين عند الله الإسلام

لقد اتضح مما سبق أن دعوة الانبياء والمرسلين هدفها واحد وهي دعوة واحدة بدين واحد أرسلهم الله به ، وإذا ما نظر نا إلى آيات القرآن الكريم نجدها تبين لنا بجلاء أن الكون بسها ته وأرضه قد انفاد للناموس الإلهي ، وإن اقصال الكون بخالفه اقصال طاعة واستسلام لمشيشة الله الخالق ، ومما يصور ذلك أبدع تصوير قول الحق سبحانه وثم استوى إلى السهاء وهي دخان فقال لهما وللأرض أثنيا طوعا أوكرها قالنا أنينا طائمين ، سورة فصلت آية ١١

أو فالمهاوات الهائلة العظيمة الفخمة تنقطر من خشية الله وعظمته ، والملائدكة يسبحون محمد رجم ولم يبق في هذا الكون متمرداً على هذا الاستسلام وعظمة الله إلا الإنسان جله الكثير أو بعضه مطلقاً ، وهو في تمرده خاضع بالاكراء الناموس الكون الذي خضع فله رب العالمين

فهو لايملك أن يخرج عنه وأفغير دين الله يبغون ولدأسلم من فى السهاوات والارض طوعاً وكرها اليه يرجعون ، آل عر ان «٨٣.

ووقة يسجد مافى السهاوات ومافى الارض من دابة والملائكة وهم لايستكبرون، النحل آية (٤٩) .

وقه يسجد من في السهاوات والارضطوعا وكرها ..... الآية سورة الرعد آية (١٥).

فالكون كله قد خضع واستسلم لتوحيد الله سبحانه .. والإنسان شيء في هذا السكون لابد أن يـكون له قانون يوحد به ربه وينصاع لهذا القانون ، وكان هذا القانون هو الإسلام الذي حمله موكب الانبياء جميعا ، والقرآن السكريم يصور لنا هذه الحقيقة ابدع تصوير ، فوحدة دين الله لانبيائه تبدو جلية في عرض القرآن السكريم لهامن عدة زوايا.

١ - مِن الحية المصدر . المعال المستعدل المتار علل الم

1

12

٢ — من ناحية وحدة الموضوع.

٣ — من تاحية النطق بالإسلام وأو وحدة التسمية . ﴿ الْمُعْمَدُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ

أولا: وحدة المصدر: فني القبرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنص على أن المصدر لسكل رسالات الآنبياء هو الرحى من عند الله تعالى يقول الحق سبحانه وإنما أوحينا البككا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيسل وإسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان وأنينا داود زبورا، (سورة النساء آية د١١٣٠).

فتوضح الآية الكريمة كيف أن الوحىكان مصدر وسالات السياء إلى الأنبياء، وكيف أن الله أوحى اليهم جميعاً ، وأن كلهم تاتي الوحى من الله تعالى . كذلك يقول الحق سبحانه وكذلك يوحى إليك و إلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ، سورة الشورى آية (٢٢) .

أى على هــذا النسق وبهذه الطريقة يكون الوحى إليك وإلى الذين من قبلك .

وبهذا يتقرر أن مصدر الدين واحد وهو وحدة الوحي.

فالموحى هو الله العزيز الحكيم ، والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان ، والوحى واحد فى جو هره على اختلاف الرسل والزمان... إليك وإلى الذين من قبلك .

كما يقول جل شأنه . وما كان لبشر أن يكلمه اقه إلا وحياً أو منوراً. حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم ، . ( سورة الشورى آية ١٥)

قال المفسرون: بأن هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي ﷺ شيئاً لا يتبارى فيه أنه من الله عز وجل.

ولقد أقر الانبياء بذلك ــ يقول سبحانه : وقال لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن أنه ،

أى يمن على من يشاء الرسالة والنبوة ، فقيها إقرار بالبشرية واعتراف بفضل الله ومنه على من شاء اختياره لآداء الرسالة فأوحى إليهم ومنحهم ما يؤهلهم لحل الاماية الكبرى ، وآية الانعام توضح و تقرر وحدة المصدر حيث يقول الحق سبحانه و والله أعلم حيث يجعل رسالته عالآية (١٢٤) ، فالله وحده هو الذي يعلم أين يضع رسالته ويختار لها الذات التي من بين الآلاف من الملابين ويقال لصاحبها أنت رسول رب العالمين، وقد جعلها اقه سبحانه دحيث يعلم، واختار لها أكرم خلفهوأصلحهم، وجعل الرسل ذلك الرهط الكريم من لدن آدم حتى انتهت إلى محمد وَيَتَطِيْنُهُ خير خلق الله وخاتم النبيين.

وهكذا تبدوا وحدة المصدر للرسالات واضحة بينة عا يدلل على أن دينهم واحدوهو الإسلام .

### ئانياً : وحدة الموضوع :

1

2

والمراد به موضوع الرسالات. وقد سبق توضيح لاسس العامة فى دعوات الرسل، والتى من خلالها يتبين أن موضوع رسالات الله واحدة وقد قال سبحانه دوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه إنه لاإله إلا أنا فاعبدون، (سورة الانبياء آية ٢٥)

فكل رسول بعثه الله إلى عبـادة الله وحدء لا شريك له ، والفطرة شاهدة على ذلك كما سبق توضيح ذلك، وسورة الشعراء تعرض موضوعية رسالات الانبياء جميعاً بأسلوب واحد :

فعن سيدنانوح ورسالته يقول الحق سيحانه : وإذ قال لهم أخوهم
 نوح ألا تتقوا إنى لـكم رسول أمين . فاثنوا الله واطيعون . .

الأيات [١٠١ – ١٠٨]

وعن سيدنا هود: , إذ قال لهم أخوه هود ألا تتقوا إنى لـكم
 وسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ، الآيات [١٣٤ – ١٣٧]

وعن سيدنا صالح و إذ قال لهم أخوه صالح ألا تتقون إنى المكم
 رسول أمين فاتقون وأطبعون ،

وعن سيدنا لوط: وإذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتفون إنى المكم
 رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون ، الآيات [١٦١ – ١٦٣]

وعن سيدة شعيب: وإذ قال لهم شعيب ألا تتقوف إنى الم وسوال أمين فانقوا الله وأطيعون ، الآيات [١٧٧–١٧٩]

ولقد جاء بهذا المنطق أيضاً سيدنا إبر لهيم عليه السلام من قبل :
 وقال أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباءكم الاقدمون فإنهم عدو لى إلارب
 العالمين ... ،

وقالها موسى لفرعون: دقال فرعون ومارب العالمين وقالوب
 السهاوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، الآيات [۲۲–۲۳]

وقالها عيسى عليه السلام للحواربين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ،
 (سورة المائدة آية ١١٢)

ولقومه مطلقاً و ولما جاء عيسى بالبينـــات قال قد جنتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون قيه فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ، (سورة الزخرف آبة ٦٤،٦٣)

وآية سورة الشورى تجمع وحدة الموضوع جملة واحدة عانضفيه من المساواة على وحى اقه لصفوة أنبياءه أولى العزم من الرسل حيث يقول سبحانه وشرع لسكم مر الدين ما وحى به نوحا والذى أوصينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيسه،

فالحق سبحانه يقول لهذه الآمة: وشرع لمكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إلك ، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام ، وآخرهم محد والله عن ذكر من بين ذلك أولى العزم إبراهيم وموسى وعيسى ، والدين الذي جاموا به وأمروا أن يقيموه هوعبادة الله وحده لا شريك له ، قال تعالى دوما أرسلنا قبلك من وسول إلا نوحى وحده لا ألم إلا أنا فاعيدون،

#### ثالثاً : وحدة النطق أو وحدة التسمية :

واثن كانت حقيقة الدين عنداقة هي الإسلام مصدراً وموضوعاً فإن الانبياء جميعاً قد أقروا بأنهم على دين واحد هو الإسلام، ونطقوا بهـذه النسمية باللفظ الصريح وقد بين القرآن السكريم ذلك حكاية عنهم.

فقد قال سيدنا نوح عليه السلام وفإن توليتم فما سألت كم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ،
 (سورة يونس آية ٧٧)

وقاله اسلم قال أسلم عليه السلام و إذ قال له ربه أسلم قال أسلت لرب العالمين ، (سورة البقرة آية ١٣١)

بل ووصى بها بنيه : « و وصى بها إبر اهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله ا اصطفى لـكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، (البقرة آية ١٣٢)

وقالحا يعقوب عليه السلام مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ووصى
 بها أبناءه من بعده وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقدوب الموت إذ قال لبنيه
 ما تعبدون من بعدى قال العبد إلحك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق
 إلحاً وأحداً ونحن له مسلمون ،

وفي هذا الجو المعطر من وحدة التسمية التي حددها الانبياء يفند القرآن السكريم (ادعاء أن إبراهيم كان يهو دياً أو فصر انباً ، ومع هذا النفنيد فإن القرآن يردفه بالنصيحة بأن يتبع هؤلاء المدعون اليهودية والنصر انبة دينا لإبراهيم بأن يتبع هؤلاء الإسلام: دوقالواكونوا هو دا أو فصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشركين ، .

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل.